## http://www.shamela.ws

## تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب: العقيدة رواية أبي بكر الخلال

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني

(المتوفى: 241هـ)

المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان

الناشر: دار قتيبة - دمشق

الطبعة: الأولى، 1408

عدد الأجزاء: 1

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

نَص اعْتِقَاد الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل

أخبرنا الشَّيْخ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْمُبَارِك بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عبد الله بن مُحَمَّد الْمُعْرُوف بِابْن الطباخ الْبَغْدَادِيّ رَحَمَه الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إِجَازَة قَالَ حَدثنَا شَيخنَا الإِمَام الْمَعْرُوف بِابْن الطباخ الْبَغْدَادِيّ بَمَا قَالَ أخبرنا الْجَافِظ أَبُو الْفضل مُحَمَّد بن النَّاصِر بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ الْبَغْدَادِيّ بَمَا قَالَ أخبرنا الإِمَام جمال الْإِسْلَام أَبُو مُحَمَّد رزق الله بن عبد الْوَهَّاب التَّمِيمِي قَالَ أخبرنا عمي أَبُو الْفضل عبد الْوَاحِد بن عبد الْعَزِيز التَّمِيمِي بِجَمِيعِ هَذَا الاِعْتِقَاد وَقَالَ جَملَة اعْتِقَاد أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وَالَّذِي كَانَ يَذهب إِلَيْهِ

مجمل الإعتقاد

إِن الله عز وَجل وَاحِد لَا من عدد لَا يجوز عَلَيْهِ التجزؤ وَلَا الْقِسْمَة وَهُوَ وَاحِد من كل جِهَة وَمَا سواهُ وَاحِد من وَجه دون وَجه

*(101/1)* 

وَأَنه مَوْصُوف بِمَا أوجبه السّمع والاجماع وَذَلِكَ دَلِيل إثْبَاته وَأَنه مَوْجُود قَالَ مَوْجُود قَالَ الله عز وَجل لم يكن مَوْصُوفا حَتَّى وَصفه الواصفون فَهُوَ بذلك خَارج عَن الدّين

تَوْحِيد الله

وَبَيَانَ ذَلِكَ أَن يَلْزِمِه أَن لَا يكون وَاحِدًا حَتَّى وَحده الموحدون وَذَلِكَ فَاسد

الله قَادر حَىّ عَالم

وَعِنْده أَنه قد ثَبت أَن الله تَعَالَى قَادر حَيّ عَالَم وَقَرَأَ {هُوَ الْحَيّ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ} {وَكَانَ الله على كل شَيْء مقتدرا} {وَكَانَ الله بِكُل شَيْء عليما}

صفته تَعَالَى السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

قَالَ وَفِي صِفَات الله تَعَالَى مَا لَا سَبِيل إِلَى مَعْرِفَته إِلَّا بِالسَّمْعِ مثل قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ} فَبَان بإخباره عَن نفسه مَا اعتقدته الْعُقُول فِيهِ وَأَن قَوْلنَا سَمِيع بَصِير صفة من لَا يشْتَبه عَلَيْهِ شَيْء كَمَا قَالَ فِي كِتَابه الْكَرِيم وَلَا تكون رُؤْيَة إِلَّا ببصر يَعْنِي من المبصرات بِغَيْر صفة من لَا يغيب عَلَيْهِ وَلَا عَنهُ شَيْء وَلَيْسَ ذَلِك بِمَعْنى الْعلم كَمَا يَقُوله المخالفون أَلا ترى إِلَى قَوْله تَعَالَى لُمُوسَى {إِنَّني مَعَكُمَا أَسَعِ وَأَرى}

*(102/1)* 

قَالَ وَقَوله تَعَالَى {وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِن الله سميع عليم} يدل على أَن معنى {السَّمِيع} غير معنى {الْعَلِيم} وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام سُبْحَانَ معنى {الْعَلِيم} وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام سُبْحَانَ من وسع سَمعه الْأَصْوَات وَمعنى ذَلِك من قَوْله أَنه لَو جَازَ أَن يسمع بِغَيْر سمع جازها أَن يعلم بِغَيْر علم وَذَلِكَ مَال فَهُوَ عَالم بِعلم سميع بسمع

وَجه الله تَعَالَى

وَمذهب أبي عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ أَن لله عز وَجل وَجها لَا كالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهة وَصفه بقوله {كل شَيْء هَالك إِلَّا وَجهه} وَمن غير مَعْنَاهُ فقد ألحد عَنهُ وَذَلِكَ عِنْده وَجه فِي الْحَقِيقَة دون الْمجَاز وَوجه الله بَاقٍ لَا يبْلي وَصفَة لَهُ لَا تفني

وَمن ادّعى أَن وَجهه نَفسه فقد ألحد وَمن غير مَعْنَاهُ فقد كفر وَلَيْسَ معنى وَجه معنى جَسَد عِنْده وَلَا صُورَة وَلَا تخطيط وَمن قَالَ ذَلِك فقد ابتدع

*(103/1)* 

#### اليدان

وَكَانَ يَقُولَ إِن لله تَعَالَى يدان وهما صفة لَهُ فِي ذَاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين وَلا جسم وَلا جنس من الْأَجْسَام وَلا من جنس الْمَحْدُود والتركيب والأبعاض والجوارح وَلا يُقَاس على ذَلِك لَا مرفق وَلا عضد وَلا فِيمَا يَقْتَضِي ذَلِك من إِطْلَاق قَوْلهم يَد إِلّا مَا نطق الْقُرْآن بِهِ أَو صحت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السّنة فِيهِ قَالَ الله تَعَالَى {بل يَدَاهُ مبسوطتان} وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلتا يَدَيْهِ يَمِين وَقَالَ الله عز وَجل {مَا مَنعك أَن تسْجد وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلتا يَدَيْهِ يَمِين وَقَالَ الله عز وَجل {مَا مَنعك أَن تسْجد لل خلقت بيَدي} وَقَالَ {وَالسَّمَاوَات مَطُويَّات بِيَمِينِه} وَيفْسد أَن تكون يَده الْقُوَّة وَالنعْمَة والتفضل لِأَن جمع يَد أيد وَجمع تِلْكَ أياد وَلُو كَانَت الْيَد عِنْده الْقُوَّة لسقطت فَضِيلَة آدم وَثبتت حجَّة إِبْلِيس

# علم الله

وَكَانَ يَقُولَ إِن لله تَعَالَى علما وَهُوَ عَالَم بِعلم لقَوْله تَعَالَى {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَبِقَوْلِهِ {وَلَا يَعِيطُونَ بِشَيْء من علمه} وَذَلِكَ فِي الْقُرْآن كثير وقد بَينه الله عز وَجل بَيَانا شافيا بقوله عز وَجل {لَكِن الله يشْهد بِمَا أنزل إِلَيْك أنزله بِعِلْمِهِ} وَقَالَ {لَم يَسْتَجِيبُوا لكم فاعلموا أَنما أنزل بعلم الله}

*(104/1)* 

وَقَالَ {فلنقصن عَلَيْهِم بِعلم} وَهَذَا يدل على أَنه عَالم بِعلم وَأَن علمه بِخِلَاف الْعُلُوم المحدثة الَّتِي يشوبَها الجُهْل ويدخلها التَّغَيُّر ويلحقها النسْيَان ومسكنها الْقُلُوب وتحفظها الضمائر ويقومها الْفِكر وتقويها المذاكرة

وَعلم الله تَعَالَى بِخِلَاف ذَلِك كُله صفة لَهُ لَا تلحقها آفَة وَلَا فَسَاد وَلَا إِبِ ْطَال وَلَيْسَ بقلب وَلَا ضمير واعتقاد ومسكن وَلَا علمه متغاير وَلَا هُوَ غير الْعَالَم بل هُوَ صفة من صِفَاته

وَمن خَالف ذَلِك جعل الْعلم لقبا لله عز وَجل لَيْسَ تَكْتُهُ معنى مُحَقِّق وَهَذَا عِنْد أَحْمد رَضِي الله عَنهُ 52 ب خُرُوج عَن الْملَّة

قدرَة الله

وَكَانَ يَقُولَ إِن لله تَعَالَى قدرة وَهِي صفة فِي ذَاته وَأَنه لَيْسَ بعاجز وَلَا ضَعِيف لقَوْله عز وَجل { وَهُوَ على كُل شَيْء قدير } وَقُوله تَعَالَى {قل هُوَ الْقَادِر على أَن يبْعَث عَلَيْكُم } وَبِقَوْلِهِ وَهُو على كُل شَيْء قدير } وَقُوله تَعَالَى { أُولم يرَوا أَن الله الَّذِي خلقهمْ هُوَ أَشد مِنْهُم قُوَّة } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { أُولم يرَوا أَن الله الَّذِي خلقهمْ هُوَ أَشد مِنْهُم قُوَّة } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { ذُو الْقُوَّة المتين } فَهُو قدير وقادر وَعَلِيم وعالم وَلَا يجوز أَن يكون قَدِيرًا وَلَا قدرة لَهُ وَلا يجوز أَن يكون عليما وَلا علم لَهُ

*(105/1)* 

إرَادَة الله

وَكَانَ يَقُولَ إِن الله تَعَالَى لَم يزل مريدا والإرادة صفة لَهُ فِي ذَاته خَالف بَمَا من لَا إِرَادَة لَهُ والإرادة صفة مدح وثناء لِأَن كل ذَات لَا تُرِيدُ مَا تعلم أَنه كَائِن فَهِيَ منقوصة وَالله تَعَالَى مُرِيد لكل مَا علم أَنه كَائِن وَلَيْسَت كإرادات الْحلق وقد أثبت ذَلِك لنَفسِهِ فَقَالَ {إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه أَن نقُول لَهُ كن فَيكون} وقالَ تَعَالَى {إِنَّا أمره إِذا أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُول لَهُ كن فَيكون} وقالَ تَعَالَى {إِنَّا أمره إِذا أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُول لَهُ كن فَيكون} كن فَيكون} فَلُو كَانَت إِرَادَته مخلوقة كَانَت مُرَادة بِإِرَادَة أَخْرَى وَهَذَا مَا لَا يتناهى وَذَلِكَ فِي الْقُرْآن كثير وَقد دلّت الْعبْرة على أَن من لَا إِرَادَة لَهُ فَهُوَ مكره

كَلَام الله

وَكَانَ يَقُول إِن لله عز وَجل كلاما هُو بِهِ مُتَكَلم وَذَلِكَ صفة لَهُ فِي ذَاته خَالف بَمَا الخرس والبكم والسُّكُوت وامتدح بَمَا نفسه فَقَالَ عز وَجل فِي الَّذين اتَّخَذُوا الْعجل {أَلَم يرَوا أَنه لَا يكلمهم وَلَا يهْدِيهم سَبِيلا اتخذوه وَكَانُوا ظالمين} فعابَم لما عبدُوا إِلهَا لَا يتَكَلَّم وَلا كَلام لَهُ وَكَانُوا ظالمين فعابَم لما عبدُوا إِلهَا لا يتَكلَّم وَلا كَلام لَهُ وَعَى الْفَيْبِ عَلَيْهِ وَسَقَطت حجَّته على الَّذين اتَّخَذُوا فَلَو كَانَ إلهٰ اللهُ مِن الْوَجْه الَّذِي احْتج عَلَيْهِم بِهِ وَيزِيد ذَلِك أَن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلام أنب أَبَاهُ بقوله {يَا أَبَت لم تعبد مَا لَا يسمع وَلَا يبصر وَلا يُغنى عَنْك شَيْئا}

كَلَام الله

وَحكي عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس أَهُّمَا فسرا قَوْله عز وَجل {قُرْآنًا عَرَبيا غير ذِي عوج لَعَلَمُهُم يَتَّقُونَ} قَالَا غير مَخْلُوق

وَكَانَ يَقُول إِن الْقُرْآن كَيفَ تصرف غير عَنْلُوق وَأَن الله تَعَالَى تكلم بالصوت والحرف وَكَانَ يبطل الْحِكَايَة ويضلل الْقَائِل بذلك وعَلى مذهبه أَن من قَالَ إِن الْقُرْآن عبارة عَن كَلام الله عز وَجل فقد جهل وَغلط وَأَن النَّاسِخ والمنسوخ في كتاب الله عز وَجل دون الْعبارة عَنهُ وَدون الْحِكَايَة لَهُ وَتبطل الْحِكَايَة عِنْده بقوله عز وَجل {وكلم الله مُوسَى تكليما} وتكليما مصدر تكلم يتَكلّم فَهُوَ مُتَكلم وَذَلِكَ يفْسد الْحِكَايَة وَلم ينْقل عَن أُحْدُ من أَيْمَة الْمُسلمين من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّابِعِينَ عَلَيْهِم السَّلَام القَوْل بالحكاية والعبارة فَدلَّ على أَن ذَلِك من الْبدع الحدثة

إستواؤه جلّ شَأْنه

وَكَانَ يَقُول إِن الله عز وَجل مستو على الْعَرْشِ الْمجِيد وَحكى جَمَاعَة عَنهُ ان الاستوَاء من صِفَات الْفِعْل

*(107/1)* 

وَحكى جَمَاعَة عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول إِن الاسْتَوَاء من صِفَات الذَّات

وَكَانَ يَقُول فِي معنى الاسْتَوَاء هُوَ الْعُلُوّ والارتفاع وَلَم يزل الله تَعَالَى عَالِيا رفيعا قبل أَن يخلق عَرْشه فَهُوَ فَوق كل شَيْء والعالي على كل شَيْء وَإِنَّمَا خص الله الْعَرْش لِمَعْنى فِيهِ مُخَالف لَسَائِر الْأَشْيَاء وَالْعرش أفضل الْأَشْيَاء وأرفعها فامتدح الله نفسه بِأَنَّهُ على الْعَرْش 53 ب أستوى أَي عَلَيْهِ علا وَلَا يجوز أَن يُقَال أستوى بمماسة وَلَا بملاقاة تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا وَالله تَعَالَى لم يلْحقهُ تغير وَلَا تبدل وَلَا تلْحقهُ الْحُدُود قبل خلق الْعَرْش وَلَا بعد خلق الْعَرْش

وَكَانَ يُنكر على من يَقُول إِن الله فِي كل مَكَان بِذَاتِهِ لِأَن الْأَمْكِنَة كلهَا محدودة وَحكي عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك أَن الله تَعَالَى مستو على عَرْشه الْمجِيدكَمَا أخبر وَأَن علمه فِي كل مَكَان وَلَا يخلوا شَيْء من علمه وَعظم عَلَيْهِ الْكَلَام فِي هَذَا واستبشعه

بائن من خَلفه

فَهُوَ سُبْحَانَهُ عَالَم بالأشياء مُدبر لَهَا من غير مُخَالطَة وَلا موالجة بل هُوَ العالي عَلَيْهَا مُنْفَرد عَنْهَا وَقَرَأً أَحْمد بن حَنْبَل قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ القاهر فَوق عباده} وَقَرَأً {إِلَيْهِ يصعد الْكَلم الطّيب وَالْعَمَل الصَّالِ يرفعه } وَقَرَأً {يدبر الْأَمر من السَّمَاء إِلَى الأَرْض ثمَّ يعرج إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره أَلف سنة مِمَّا تَعدونَ}

*(108/1)* 

وَقَرَأَ {إِنِي متوفيك ورافعك إِلَيّ} وَقَرَأً {يَخَافُونَ رَبَهِم من فَوْقهم ويفعلون مَا يؤمرون} وَذهب أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ إِلَى أَن الله عز وَجل يغْضب ويرضى وَأَن لَهُ غضب ورضى وَقَرَأً أَحْمد قَوْله عز وَجل {وَلَا تطغوا فِيهِ فَيحل عَلَيْكُم غَضَبي وَمن يحلل عَلَيْهِ غَضَبي ورضى وَقَرَأً أَحْمد قَوْله عز وَجل {وَلا تطغوا فِيهِ فَيحل عَلَيْكُم غَضَبي وَمن يحلل عَلَيْهِ غَصَبي فقد هوى} فأضاف الْغَضَب إلى نفسه وَقَالَ عز وَجل {فَلَمَّا آسفونا انتقمنا مِنْهُم} قَالَ ابْن عَبَّاس يَعْنِي أغضبونا وَقُوله أَيْضا {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدا فِيهَا وَغَضب الله عَلَيْهِ ولعنه} وَمثل ذَلِك فِي الْقُرْآن كثير

وَالْغَضَب والرضى صفتان لَهُ من صِفَات نَفسه لم يزل الله تَعَالَى غاضبا على مَا سبق فِي علمه أَنه يكون مِمَّا يرضيه أَنه يكون مِمَّا يرضيه وَأَنكر أَصْحَابه على من يَقُول إِن الرضى وَالْغَضَب مخلوقان 54 – أقالوا من قَالَ ذَلِك لزمَه أَن غضب الله عز وَجل على الْكَافرين يفنى وَكَذَلِكَ رِضَاهُ على الْأَنْبيَاء وَالْمُؤمنِينَ حَتَّى لَا يكون رَاضِيا على

*(109/1)* 

أوليائه وَلا ساخطا على أعدائه وَسمي مَا كَانَ عَن الصّفة باسم الصّفة مجازًا في بعض الْأَشْيَاء وسمى عَذَاب الله تَعَالَى وعقابه غَضبا وسخطا لِأَفَّمَا عَن الْغَضَب كَانَا وقد أجمع الْمُسلمُونَ لَا يتناكرون بَينهم إِذا رَأَوْا الزلازل والأمطار الْعَظِيمة أَفَم يَقُولُونَ هَذِه قدرة الله تَعَالَى وَالْمعْنَى أَفَّا عَن قدرة كَانَت وقد يَقُول الْإِنْسَان فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إغفر لنا علمك فينا وَإِنَّمَا يُريد معلومك الَّذِي كَلمته فيسمى الْمَعْلُوم باسم الْعلم وَكَذَلِكَ سمى

المرتضى باسم الرضى وَسمي المغضوب باسم الْغَضَب إن لله نفسا

مَسْأَلَة وَذهب إِلَى أَن لله نفسا وَقَرَأَ أَحْمد بن حَنْبَل {ويحذركم الله نفسه} وَقَالَ عز وَجل {كتب ربكُم على نفسه الرَّحْمة} وَقَالَ {واصطنعتك لنَفْسي} وَلَيْسَت كَنفس الْعباد الَّتِي هِيَ متحركة متصعدة مترددة فِي أبداهم بل هِيَ صفة لَهُ فِي ذَاته خَالف بَمَا التَّفُوس المنفوسة المجعولة فَفَارَقَ الْأَمْوَات وَحكى فِي تَفْسِيره عَن إِبْنِ عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {تعلم مَا فِي نَفسِي وَلا أعلم مَا فِي نَفسِك الملكوتية

*(110/1)* 

{إِنَّك أَنْت علام الغيوب}

لَا يجوز أَن يُسمى جسما

وَأَنكر على من يَقُول بالجسم وَقَالَ إِن الْأَسْمَاء مَأْخُوذَة بالشريعة واللغة وَأهل اللَّغَة وضعُوا هَذَا الأسم على كل ذِي طول وَعرض وسمك وتركيب وَصُورَة وتأليف وَالله تَعَالَى خَارِج عَن ذَلِك كُله فَلم يجز أَن 54 ب يُسمى جسما خِرُوجِهِ عَن معنى الجسمية وَلم يجئ فِي الشَّرِيعَة ذَلِك فَبَطل

وَكَانَ يَذَهَبِ إِلَى أَن الله تَعَالَى يرى فِي الْآخِرَة بالأبصار وَقَرَأً {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَجَا ناظرة} وَلَو لَم يرد النّظر بِالْعينِ مَا قرنه بِالْوَجْهِ وَأَنكر نظر التعطف وَالرَّحْمَة لِأَن الْخلق لَا يتعطفون على الله تَعَالَى وَلَا يرحمونه وَأَنكر الاِنْتِظَار من أجل ذكر الْوَجْه وَمن أجل أَنه تبعيض وتكرير وَلِأَنَّهُ أَدخل فِيهِ إِلَى وَإِذَا دخلت إِلَى فسد الاِنْتِظَار قَالَ الله تَعَالَى {مَا ينظرُونَ بِعَيض وَتكرير وَلأَنَّهُ أَدخل فِيهِ إِلَى وَإِذَا دخلت إِلَى فسد الإِنْتِظَار قَالَ الله تَعَالَى {مَا ينظرُونَ إِلاَّ صَيْحَة وَاحِدَة} وَقَالَ عز وَجل {فناظرة بِمَ يرجع المُرْسَلُونَ} فَلَمَّا أَرَادَ الإِنْتِظَار لَم يدْخل إِلَى وَروى الحَدِيث الْمَشْهُور فِي قَوْله ترَوْنَ رَبكُم إِلَى آخِره

*(111/1)* 

الله قديم بصفاته

مَسْأَلَة وَكَانَ يَقُول إِن الله تَعَالَى قديم بصفاته الَّتِي هِيَ مُضَافَة إِلَيْهِ فِي نَفسه

وقد سُئِلَ هَل الْمَوْصُوف الْقَدِيم وَصفته قديمان فَقَالَ هَذَا سُؤال خطأ لَا يجوز أَن ينْفَرد الْحق عَن صِفَاته وَمعنى مَا قَالَه من ذَلِك أَن الْمُحدث مُحدث بِجَمِيعِ صِفَاته على غير تَفْصِيل وَكَذَلِكَ الْقَدِيم تَعَالَى بِجَمِيع صِفَاته

(112/1)

### الإسم والمسمى

مَسْأَلَة وَعظم عَلَيْهِ الْكَلَام فِي الإسم والمسمى وَتكلم أَصْحَابه فِي ذَلِك فَمنهمْ من قَالَ الإسم للمسمى وَمِنْهُم من قَالَ الإسم هُوَ الْمُسَمّى وَالْقَوْل الأول قَول جَعْفَر بن مُحَمَّد وَالْقَوْل النَّانِي قَول جَمَاعَة من متكلمي أَصْحَاب الحَدِيث وَالَّذين طلبُوا السَّلامَة أَمْسكُوا وَقَالُوا لَا نعلم

أفعال العباد مخلوقة

وَكَانَ يذهب إِلَى أَن أَفَعَالِ الْعباد مخلوقة لله عز وَجل وَلَا يجوز أَن 55 أيخرج شَيْء من أفعالهم عَن خلقه لقَوْله عز وَجل {خَالق كل شَيْء} ثمَّ لَو كَانَ مَخْصُوصًا لَجَاز مثل ذَلِك التَّخْصِيص فِي قَوْله {لَا إِلَه إِلَّا هُوَ} وَأَن يكون مَخْصُوصًا أَنه إِلَه لبَعض الْأَشْيَاء وَقَرَأً {وَجَعَلنَا فِي قُلُوب فِي قَوْله {لَا إِلَه إِلَّا هُوَ} وَقَرَأً {عَسى الله أَن يَجْعَل بَيْنكُم وَبَين الَّذين عاديتم مِنْهُم مَوَدَّة} الله عَنه أَنه سُئلَ السّير سِيرُوا فِيهَا ليَالِي وأياما آمِنين} وَرُويَ عَن عَليّ ابْن أبي طَالب رَضِي الله عَنه أَنه سُئلَ

*(113/1)* 

عَن أَعمال الْخلق الَّتِي يستوجبون بِمَا من الله السخط وَالرِّضَا فَقَالَ هِيَ من الْعباد فعلا وَمن الله تَعَالَى خلقا لَا تَسْأَل عَن هَذَا أحدا بعدِي

### الإستطاعة

وَكَانَ أَحْمد يذهب إِلَى أَن الاِسْتِطَاعَة مَعَ الْفِعْل وَقَرَأَ قَوْله عز وَجل {انْظُر كَيفَ ضربوا لَك الْأَمْثَال فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا} وَقَرَأً {ذَلِك تَأْوِيل مَا لم تسطع عَلَيْهِ صبرا} وَالْقَوْم لَا الْأَمْثَال فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا} وَقَرَأً {وَلَنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء وَلَو حرصتم}

فَدلَّ على عجزنا وَدلّ ذَلِك على أَن اخْلق بِمَذِهِ الصّفة لَا يقدرُونَ إِلَّا بِاللَّه وَلَا يصنعون إِلَّا مَا قدره الله تَعَالَى وَقد سمي الْإِنْسَان مستطيعا إِذا كَانَ سليما من الْآفَات عدل الله تَعَالَى

مَسْأَلَة وَكَانَ يَقُول إِن الله تَعَالَى أعدل العادلين وَإِنَّهُ لَا يلْحقهُ جور وَلَا يجوز أَن يُوصف بِهِ عز عَن ذَلِك وَتَعَالَى علوا كَبِيرا وَأَنه مَتى كَانَ فِي ملكه مَالا يُريدهُ بطلت الربوبية وَذَلِكَ مثل أَن يكون في ملكه مَالا يُعلمهُ تَعَالَى الله علوا كَبِيرا

الْمَشِيئَة لله

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَلُو شَاءَ الله أَن يزِيل فعل الفاعلين مِمَّا كرهه أزاله وَلُو شَاءَ أَن يجمع خلقه على شَيْء وَاحِد لفعله إذْ هُوَ قَادر على

*(114/1)* 

ذَلِك وَلَا يلْحقهُ عجز وَلَا ضعف وَلكنه كَانَ من خلقه مَا علم وَأَرَادَ

55 – فَلَيْسَ بَعْلُوبِ وَلَا مَقَهُورِ وَلَا سَفِيه وَلَا عَاجِز بَرِيء مِن لُواحِق التَّقْصِيرِ وَقَرَأَ قَوْله تَعَالَى {وَلُو شِئْنَا لآتيناكُل نفس هداها} {وَلُو شَاءَ الله لجمعهم على الهدى} {وَلُو شَاءَ رَبك لآمن مِن فِي الأَرْضِ كَلَهُم جَمِيعًا} وَهُوَ عز وَجل لَا يُوصِف إِذَا منع بالبخل لِأَن الْبَخِيلِ هُوَ الَّذِي يُمْنَع مَا وَجب عَلَيْهِ فَأَما مِن كَانَ متفضلًا فَلهُ أَن يفعل وَله أَن لَا يفعل وَله أَن لَا يفعل وَاحْتج رجل مِن أَصْحَابِنَا يعرف بِأَبِي بكر بن أَحْمد بن هَانِئ الإسكافي الْأَثْرُم فَقَالَ جعل الله تَعَالَى الْعَقُوبَة بَدَلًا مِن الجرم وَفي ذَلِك تَعَالَى الْعَقُوبَة بَدَلًا مِن الجرم الَّذِي كَانَ مِن عَبده وَهُوَ مُريد للعقوبة على الجرم وَفي ذَلِك

تعالى العقوبه بدلا من الجرم الدي كان من عبده وهو مريد للعقوبه على الجرم وفي دلك دَلِيل وَاضح على أنه مُرِيد لما أوجب الْعقُوبَة لِأَن كل من أَرَادَ الْبَدَل من الشَّيْء فقد أَرَادَ الْمُبدل ليَصِح بدله وَلَيْسَ يَصح إِرَادَته للبدل حَتَّى يَصح الْبَدَل

وَأَيْضًا فقد خلق الله من يعلم أنه يكفر وَلم يكن بذلك سَفِيها وَلا عابثا وَكَذَلِكَ أَيْضا إِذَا أَرَادَ سفههم لَا يكون سَفِيها وَلَو جَازَ أَن يَقع من الفاعلين فعل لا يُريدهُ الله وَلَا يلْحقهُ فِي ذَلِك ضعف وَلَا وَهن وَلَا عجز وَلَا غَلَبَة وَلَا قهر لِأَنَّهُ قَادر أَن يلجئهم إِلَيْهِ كَانَ جَائِزا أَن يَقع مِنْهُ فعل لا يُريدهُ وَلَا يَقع مِنْهُ ضعف وَلَا وَهن وَلَا تَقْصِير لِأَنَّهُ قَادر على تكوينه وإيقاعه وَإِذا بَطل هَذَا بَطل أَن يكون من الْأَفْعَال مَالا يُريدهُ

عدل الله تَعَالَى

وَذهب أَحْمد بن حَنْبَل رَحْمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن عدل الله عز وَجل لَا يدْرك بالعقول فلأجل ذَلِك كَانَ من حمله على عقله جوره

56 – أوشرح بعض أَصْحَابه ذَلِك فَقَالَ مَا كَانَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَتَصَوَّر بالعقول وَلَا يتمثله التَّمْيِيز وَفَاتَ الْعُقُول دركه وَمَعَ ذَلِك فَهُو شَيْء ثَابت وَمَا تصور بِالْعقلِ فَالله بِخِلَافِهِ وَكَذَلِكَ صِفَاته فَمن حمل الربوبية وصفاتها على عقله رَجَعَ حسيرا ورام أمرا مُمتنعا عسيرا والمخالفون بنوا أصولهم في التَّعْدِيل والتجوير على عُقُولهمْ العاجزة عَن دَرك الربوية ففسد عَلَيْهم النظر

الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة

وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ يَقُول إِن الله تَعَالَى يكره الطَّاعَة من العَاصِي كَمَا يكره الْمعْصِية من الطائع حَكَاهُ ابْن أبي دَاوُد وَقَرَأَ

*(116/1)* 

{وَلَو أَرَادُوا الْخُرُوجِ لأعدُوا لَهُ عَدَّة وَلَكِن كُره الله انبعاثهم} وانبعاثهم طَاعَة الله وَالله يكرههُ الْإيمَان قَول وَعمل

وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يذهب إِلَى أَن الْإِيمَان قُول بِاللِّسَانِ وَعمل بالأركان واعتقاد بِالْقُلْبِ يزيد بِالطَّاعَةِ وَينْقص بالمعصية ويقوى بِالْعلمِ ويضعف بِالجُهْلِ وبالتوفيق يَقع وَأَن الْإِيمَان اسْم يَتَنَاوَل مسميات كَثِيرة من أَفعَال وأقوال وَذكر الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة أفضلهَا قُول لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق وَعِنْده أَن الصَّلَاة يَقع عَلَيْهَا اسْم إِيمَان وَقِرَاءَة الْقُرْآن يَقع عَلَيْهَا اسْم إِيمَان

مَسْأَلَة عَن الْإِيمَان

وَسُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ أَمْخِلُوق أَو غير مَخْلُوق فَقَالَ مِن قَالَ إِنِ الْإِيمَانِ مَخْلُوق فقد كفر لِأَن فِي ذَلِك إيهاما وتعريضا بِالْقُرْآنِ وَمن قَالَ 56 ب إِنَّه غير مَخْلُوق فقد ابتدع لِأَن فِي ذَلِك إيهاما وتعريضا أَن إِمَاطَة الْأَذَى

عَنِ الطَّرِيقِ وأفعالِ الْأَرِكانِ غيرِ مخلوقة فَكَأَنَّهُ أَنكرِ على الطَّائِفَتَيْنِ

وَأَصله الَّذِي بنى عَلَيْهِ مذْهبه أَن الْقُرْآن إِذا لَم ينْطق بِشَيْء وَلَا رُوِيَ فِي السّنة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ شَيْء وانقرض عصر الصَّحَابَة وَلَم ينْقل فِيهِ عَنْهُم قَول الْكَلَام فِيهِ حدث فِي الْإِسْلَام فلأجل ذَلِك أمسك عَن القَوْل فِي خلق الْإِيمَان وَأَن لَا يقطع على جَوَاب فِي أَنه عَنْلُوق أَو غير عَنْلُوق وَفسق الطَّائِفَتَيْن وبدعهما

الْكتب كَلَام الله

وَكَانَ يذهب إِلَى أَن التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وكل كتاب أنزلهُ الله عز وَجل غير مَخْلُوق إِذا سلم لَهُ أَنه كَلَام الله تَعَالَى

الْقُرْآن معجز في نَفسه

وَكَانَ يكفر من يَقُول إِن الْقُرْآن مَقْدُور على مثله وَلَكِن الله تَعَالَى منع من قدرتهم بل هُوَ معجز في نَفسه وَالْعجز قد شَمل الْخلق

الإيمان يزيد وينقص

وَكَانَ يَقُول أَن الْإِيمَان يزِيد وَيقْرَأ {ويزداد الَّذين آمنُوا إِيمَانًا} وَيقْرَأ {فَأَمَا الَّذين آمنُوا فزادهم إِيمَانًا وهم يستبشرون} وَمَا جَازَ عَلَيْهِ الزِّيَادَة جَازَ عَلَيْهِ النُّقْصَان

الْإِيمَان غير الْإِسْلَام

وَكَانَ يَقُول إِن الْإِيمَان غير الْإِسْلَام

*(118/1)* 

وَكَانَ يَقُولَ إِن الله سُبْحَانَهُ قَالَ {فَأَخْرِجَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مَنِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت مِن الْمُسلمين} اسْتَثِ ْنَاء مِن غير الجُنْس

وَفرق أَصْحَابه بَين الْإِيمَان وَالْإِسْلَام فَقَالُوا حَقِيقَة الْإِيمَان التَّصْدِيق وَحَقِيقَة الْإِسْلَام التَّصْدِيق الاستسلام فَلَا يفهم من معنى الاستسلام التَّصْدِيق الاستسلام وَلَا يفهم من معنى الاستسلام التَّصْدِيق وَاسْتدلَّ أَحْمد بن حَنْبَل بِحَدِيث الْأَعرَابي وسؤاله عَن الْإِسْلَام وسؤاله عَن الْإِيمَان وَجَوَاب

57 أَرَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْهُمَا بجوابين مُخْتَلفين وَاسْتدلَّ أَيْضا بِحَدِيث الْأَعْرَابِي الآخر وَقُوله يَا رَسُول الله أَعْطَيْت فلَانا ومنعتني فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك مُؤمن فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسلم أَو مُسلم وَبِحَدِيث وَفد عبد الْقَيْس وَبِقَوْلِهِ عز وَجل {قَالَت الْأَعْرَابِ آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنا}

*(119/1)* 

لَا يكفر إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاة

وَكَانَ لَا يَكَفَر أحدا من أهل الْقَبْلَة بذنب كَبِيرا كَانَ أَو صَغِيرا إِلَّا بترك الصَّلَاة فَمن تَركها فقد كفر وَحل قَتله قَالَه ابْن حَنْبَل ويستدل بقوله عز وَجل قَمَّ أَوْرَثْنَا الْكتاب الَّذين اصْطَفَيْنَا من عبادنا فَمنهمْ ظَالِم لنَفسِهِ وَمِنْهُم مقتصد وَمِنْهُم سَابق بالخيرات بإذن الله فقد جمع بَينهم في الإصطفاء

مسَائِل شَتَّى فِي الْفَضَائِل

وَكَانَ لَا يفسق الْفُقَهَاء فِي مسَائِلِ الْخُلاف

وَكَانَ يسلم أَحَادِيث الْفَضَائِل وَلَا ينصب عَلَيْهَا المعيار وينكر على من يَقُول إِن هَذِه الْفَضِيلَة لأَن الْقَوْم أفضل من ذَلِك وَلَا يتبرأ من عين رَأَتْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا أَن يجمع الْمُسلمُونَ على التبرئ مِنْهَا الْمِيزَان

وَيَقُول إِن لله تَعَالَى ميزانا يزن فِيهِ الْحُسَنَات والسيئات وَيرجع إِلَى الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

*(120/1)* 

وَيَقُولَ إِن الذُّنُوبِ مِن وَرَائِهَا الاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَة وَإِن اخترمته الْمنية قبل الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة وَإِن اخترمته الْمنية قبل الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة فَإِن شَاءَ عاقب وَيجوز عِنْده أَن يغْفر الله لمن لم يتب وَاسْتدلَّ على ذَلِك 57 ب بقوله {وَإِن رَبِك لذُو مَغْفَرَة للنَّاسِ على ظلمهم} والتائب

الذُّنُوب والإستغفار وَالتَّوْبَة

لَا يُقَالَ لَهُ ظَالِمِ وَاسْتدلَّ بقوله عز وَجل {قل يَا عَبَادي الَّذين أَسْرِفُوا على أنفسهم لَا تقنطوا من رَحْمَة الله} والتائب لَا يُقَالَ لَهُ مُسْرِف

الشُّهَدَاء أَحيَاء يرْزِقُونَ

وَيَقُولَ إِن الشُّهَدَاء بعد الْقَتْل باقون يَأْكُلُون أَرْزَاقهم

وَكَانَ يَقُولَ إِن الْأَنْبِيَاء أَحيَاء فِي قُبُورِهم يصلونَ وَأَن الْمَيِّت يعلم بزائره يَوْم الجُّمُعَة بعد طُلُوع الْفجْر وَقبل طُلُوع الشَّمْس وَأَن الله تَعَالَى يعذب قوما فِي قُبُورِهم وَيذْهب إِلَى الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الصيراط

وَأَن لله تَعَالَى صراطا يعبر عَلَيْهِ النَّاس وَأَن عَلَيْهِ حيات تَأْخُذ بالأقدام وَأَن العبور عَلَيْهِ على مقادير الْأَعْمَال مشَاة وسعاة وركبانا وزحفا وَيذْهب إِلَى الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واستجيدوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّا مَطَايَاكُمْ على الصِّرَاط

*(121/1)* 

سُؤال الْملكَيْنِ

وَأَن لله تَعَالَى ملكَيْنِ يُقَال لأَحَدهما مُنكر وَالْآخر نَكِير يلجان إِثْر الْمَيِّت فِي قَبره فإمَّا يبشرانه وَإِمَّا يحذرانه وَيذْهب إِلَى حَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ كَيفَ بك إِذا نزلا بك وهما فظان غليظان فأقعداك وأجلساك وسألاك فتغير عمر بن الخطاب وَقَالَ يَا رَسُول الله وعقلي معي فَقَالَ إِذن كفيتهما وَذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قَوْله عز وَجل {هَمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَّاة اللهُ نَيا وَفِي الْمَرْزِي فِي الْحَيَّاة اللهُ وَيُ اللهُ وَيَكِير

الإجَابَة

وَكَانَ يَقُول إِن الله تَعَالَى يُجيب دَعْوَة الدَّاعِي الْمُؤمن وَالْكَافِر ويفاوت بَينهم فِي السُّؤَال مُخَالفَة الْإِجْمَاع والتواتر

58 – أوكان يَقُول إِن من خَالف الْإِجْمَاع والتواتر فَهُوَ ضال مضل

(122/1)

ويفسق من خَالف خبر الْوَاحِد مَعَ التَّمَكُّن من اسْتِعْمَاله خير النَّاس بعد الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ يَقُول إِن خير النَّاس بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَلَيْهِ وَسلم أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَلَيْ وَإِن عليا عَلَيْهِ السَّلَام رابعهم في الخُلَافَة والتفضيل ويتبرأ مِمَّن ضللهم وكفرهم لا مَعْصُوم إِلَّا الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَكَانَ يَقُولَ إِنَّه لَا مَعْصُوم إِلَّا رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والأنبياء من قبله وَسَائِر الأمة يجوز عَلَيْهِم الْخُطأ

الإجْمَاع

وَكَانَ يَقُول إِن الْإِجْمَاع إِجْمَاع الصَّحَابَة

وَكَانَ يَقُولَ إِن صَحَّ إِجْمًاع بعد الصَّحَابَة فِي عصر من الْأَعْصَار قلت بِهِ

الْقدر خَيره وشره من الله تَعَالَى

وَكَانَ يَقُول لَو لَم يَجز أَن يفعل الله تَعَالَى الشَّرّ لِما حسنت الرَّغْبَة إِلَيْهِ فِي كشفه الْمَلَائكَة الحُفظة

وَأَن للْعَبد مَلَاثِكَة يَخْفَظُونَهُ بِأَمْرِ الله وَأَن الْقَضَاء وَالْقدر يوجبان التَّسْلِيم

وَاجِب الْغَزْو

وَأَن الْغَزْو مَعَ الْأَئِمَّة وَاجِب وَإِن جاروا

*(123/1)* 

الامامة

وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وَأَرى الصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر وَقد صلى ابْن عمر خلف الْحَبَّاج يَعْنِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَأَن الْفَيْء يقسمهُ الإِمَام فَإِن تناصف الْمُسلمُونَ وقسموه بَينهم فَلَا بَأْس بِهِ وَأَنه إِن بَطل أَمر الإِمَام لم يبطل الْعَزْو وَالحْج وأ الْإِمَامَة لَا تَجُوز إِلَّا بشروطها النّسَب وَالْإِسْلَام والحماية وَالْبَيْت والمحتد وَحفظ الشَّرِيعَة وَعلم الْأَحْكَام وَصِحَّة التَّنْفِيذ وَالتَّقوى وإتيان الطَّاعَة وَضبط أَمْوَال الْمُسلمين فَإِن شهد لَهُ بذلك أهل الحُل وَالْعقد من عُلَمَاء الْمُسلمين وثقاتهم أَو أَخذ هُوَ 58 ب ذَلِك لنَفسِهِ ثمَّ رضيه الْمُسلمُونَ جَازَ لَهُ ذَلِك

وَأَنه لَا يَجُوزِ الْخُرُوجِ على إِمَام وَمن خرج على إِمَام قتل النَّايِي وَيَجُوزِ الْإِمَامَة عِنْده لمن اجْتمعت فِيهِ هَذِه الْحِيصَال وَإِن كَانَ غَيره أعلم مِنْهُ وَكَانَ يَقُول إِن الْحُلَافَة فِي قُرَيْش مَا أَقَامُوا الصَّلَاة وَكَانَ يَقُول لِا طَاعَة لَهُم فِي مَعْصِيّة الله تَعَالَى وَكَانَ يَقُول لَا طَاعَة لَهُم إِلَى بِدعَة فَلَا تجيبوه وَلَا كَرَامَة وَإِن قدرتم على خلعه فافعلوا وَكَانَ يَقُول من دَعَا مِنْهُم إِلَى بِدعَة فَلَا تجيبوه وَلَا كَرَامَة وَإِن قدرتم على خلعه فافعلوا مسائِل شَتَّى مسائِل شَتَّى وَكَانَ يَقُول الدَّار إِذا ظهر فِيهَا القَوْل بِخلق الْقُرْآن وَالْقدر وَمَا يَجْرِي مِجْرى ذَلِك فَهِيَ دَار

*(124/1)* 

وَكَانَ يَقُول الداعية إِلَى الْبِدْعَة لَا تَوْبَة لَهُ فَأَما من لَيْسَ بداعية فتوبته مَقْبُولَة وَكَانَ يَقُول إِن الْإِيمَان مَنُوط بِالْإِحْسَانِ وَالتَّوْبَة رَأْس مَال الْمُتَّقِينَ وَكَانَ يَقُول إِن الْفِقر أشرف من الْغنى وَإِن الصَّبْر أعظم مرَارَة وانزعاجه أعظم حَالا من الشُكْر

وَكَانَ يَقُولَ الْخَيْرُ فِيمَن لَا يرى لنَفْسِهِ خيرا

وَكَانَ يَقُولَ على العَبْد أَن يقبل الرزق بعد الْيَأْس وَلَا يقبله إِذا تقدمه طمع وَكَانَ يَحُبِ التقلل طلبا لخفة الحُساب

وَكَانَ يَقُول إِن الله تَعَالَى يُرْزق الْحَلَال وَالْحَرَام ويستدل بقوله عز وَجل {كلا نمد هَؤُلاءِ وَهَوَلاء مِن عَطاء رَبك وَمَا كَانَ عَطاء رَبك مَحْظُورًا} يَعْني مَمْنُوعًا

وَكَانَ يَقُولَ إِن الرزق مقسوم لَا زِيَادَة فِيهِ وَلَا نُقْصَان وَإِن وَجه الزِّيَادَة أَن يلهمه الله تَعَالَى إِنْفَاقه فِي طَاعَة فَيكون ذَلِك زِيَادَة وَهَاء وَكَذَلِكَ الْأَجَل لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص مِنْهُ وَوجه الزِّيَادَة فِي الْأَجَل أَن 59 أيلهمه الطَّاعَة فَيكون مُطيعًا فِي عمره فبالطاعة يزيد وبالمعاصي ينقص وَأما الْمَدَّة عِنْده فَلَا تزيد وَلا تنقص وَقَرَأ {لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} كرامات الْأَوْلِيَاء

وَكَانَ يذهب إِلَى جَوَاز الكرامات للأولياء وَيفرق بَينهَا وَبَين

المعجزة وَذَلِكَ أَن المعجزة توجب التَّحَرِّي إِلَى صدق من جرت على يَده فَإِن جرت على يَده فَإِن جرت على يَده وَلِكَ المعجزة وينكر على من رد الكرامات ويضلله وَكَانَ يَأْمر بِالْكَسْبِ لمن لَا قوت لَهُ وَيَأْمُر من لَهُ قوت بِالصبرِ ويجعله فَرِيضَة عَلَيْهِ التَّفَاضُل بَين الْأَنْبِيَاء

وَكَانَ يَقُول إِن بعض النَّبِينِ أفضل من بعض وَمُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضلهم وَالْمَلَائِكَة أَيْضا بَعضهم أفضل من بعض وَإِن بني آدم أفضل من الْمَلَائِكَة ويخطئ من يفضل الْمَلَائِكَة على بني آدم

الْوَصِيَّة

وَيَقُول إِن الْوَصِيَّة قبل الْمَوْت أَخذ بالحزم للقاء الله عز وَجل وَيَقُول إِن التَّائِب من الذُّنُوب كمن لا ذَنْب لَهُ الْأَذُكار الْأَذْكار

وَيَقُول من كَانَ لَهُ ورد فَقَطعه خفت عَلَيْهِ أَن يسلب حلاوة الْعِبَادَة قَالَ إِبْرَاهِيم الْحُرْبِيِّ سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول إِن أَحْبَبْت أَن يَدُوم الله لَك على مَا تحب فدم لَهُ على مَا يحب

*(126/1)* 

الأُخْلَاق

وَكَانَ يَقُول أهل الصّفة أَعْيَان الصَّحَابَة

وَكَانَ يَقُول الصَّبْر على الْفقر مرتبَة لَا ينالها إِلَّا الأكابر

وَسَأَلَهُ رَجَلَ طَلَبَتَ الْعَلَمِ لللهُ فَقَالَ هَذَا شَرَطَ شَدِيد وَلَكِن حَبَب إِلَيِّ شَيْء فجمعته وَسُئِلَ قبل مَوته بِيَوْم عَن أَحَادِيث الصِّفَات فَقَالَ تمر كَمَا جَاءَت ويؤمن بِهَا وَلَا يرد مِنْهَا شَيْء إِذَا كَانَت بأسانيد صِحَاح وَلَا 95 ب يُوصف الله بِأَكْثَرَ مِمَّا وصف بِهِ نَفسه بِلَا حد وَلَا غَايَة {لَيْسَ كَمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير} وَمن تكلم فِي مَعْنَاهُمَا ابتدع وَكَانَ يَقُولَ أَصْحَابِ الحَدِيث أُمَرَاء الْعلم وَكَانَ يَقُولَ أَصْحَابِ الحَدِيث أُمَرَاء الْعلم وَكَانَ يَقُولَ إِذَا ذَكُر الحَدِيث فَمالك بن أنس هُوَ النَّجْم

وَكَانَ يَقُول سُفْيَان الثَّوْرِيِّ جَمع الْحَالِين الْعلم والهد وَكَانَ يَقُول سُفْيَان بن عُيَيْنَة حفظ على النَّاس مَا لولاه لضاع وَكَانَ يَقُول الشَّافِعِي من أحباب قلبِي

*(127/1)* 

وَكَانَ يَقُولَ هَل رَأَتْ عَيْنَاكُ مثل وَكِيع وَكَانَ يَقُول أَنا أحب مُوَافقَة أهل الْمَدِينَة وَكَانَ يعب قِرَاءَة نَافِع لِأَنَّهَا أَكثر اتبَاعا فَهَذَا وَمَا شاكله مَحْفُوظ عَنهُ وَمَا خَالف ذَلِك فكذب عَلَيْهِ وزور وَكَانَ دعاؤه فِي سُجُوده اللَّهُمَّ من كَانَ من هَذِه الْأَمة على غير الْحق وَهُوَ يظنّ أَنه على الْحق فَرده إِلَى الْحق ليَكُون

من أهل اخْق وَكَانَ يَقُول اللَّهُمَّ إِن قبلت عَن عصاة أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فدَاء فَاجْعَلْنِي فداهم تَمّ الإعْتِقَاد بِحَمْد الله وَمِنْه وَحسن توفيقه

*(128/1)*